الثمن الثاني من الحزب السابع و الثلاثون

وَلَقَدَ - اتَيْنَ مُوسَى أَلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا فِي وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا إَذُ هَبَآ إِلَى ٱلْقَوَمِ اللهِ بنَ كُذَّ يُواْ بِعَا يَنْنِنَّا فَكَمَّرْنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّتَاكَذَّ بُوا الرَّسُلَ أَغْرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عَابَتَهُ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَدَابًا الِيكُا ﴿ وَعَادَا وَنَهُودًا وَأَضْعَبَ أَلْرَسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَ لَهُ الْامْنَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتُبِيرًا ﴿ وَلَقَادَ أَنَوُا عَلَى أَلْقَرْبَةِ إِلَتِ مِ أُمْطِرَتُ مَطَرَ أَلْسَوْءٌ أَفَلَرْ يَكُو نُواْ يَرَوْنَهَا ّ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولَ إِنْ يَتَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُنُوكًا لَا هُمُرُوًّا آهَاذَا أَلَدِ عَ بَعَنَ أَلَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنَ- الِهَيْنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اَرَأَيْتَ مَنِ إِنَّكَ لَا سَبِيلًا ﴿ اللَّهَ مَنِ إِنَّكَ لَا إِلَهَ أَو هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ اَمْ نَحْسِبُ أَنَّ أَكْنَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ وَ إِلَّا كَالَانْعَامِ بَلْ هُمْوَةِ أَضَلَّ سَبِيلًا ۗ